رِسَالة لَطِيفَة جَامِعَة في المُعْمَلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ



رستالة لَطِيفَة جَامِعَة المجموع المارة في المحرف المحرفة المحرف

مَكْتِبْ عَبِالْمُهِيَّ وَمِعْدَعَالِبَدُ

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۲۰۰۱ / ۷٤٤۷

## ينسب أتغر ألتغن التحتبة

#### مقدمة المصنف

الْحَمْدُ للله ، نَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ، وَالصَّفَاتِ الْكَامِلَةِ الْعُلْيَا ، وَعَلَىٰ أَخَكَامِهِ الْقَلَرِيَّةِ الْعَامَّةِ لِكُلِّ مُخَوْدٍ وَمَوْجُودٍ وَأَخْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّامِلَةِ لِكُلِّ مَشْرُوعٍ ، وَأَخْكَامِ الْجَزَاءِ بِالثَّوَابِ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعِقَابِ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعِقَابِ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعِقَابِ لِلْمُجْرِمِينَ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ والْعِبَادَةِ وَالْأَحْكَامِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الَّذِي بِيَّنَ الْحِكَمَ والْأَحْكَامَ وَوَضَّحَ الْحَلَالَ

\_ 0 \_

والْحَرَامَ ، وَأَصَّلَ الْأُصُولَ وَفَصَّلَهَا ، حَتَّىٰ اسْتَتَمَّ هَذَا الدِّينَ وَاسْتَقَامَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ ، خُصُوصًا الْعُلَمَاءَ الأَغْلَامَ .

أَمًّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالةٌ لَطِيفَةٌ فِي أُصُولِ الْفَقْهِ ، سَهْلَةُ الْأَلْفَاظِ وَاضِحَةُ الْمَعَانِي ، مُعِينَةٌ عَلَىٰ تَعَلَّم الْأَخْكَامِ لِكُلِّ مُتَأَمَّل مَعَانِي .

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا جَامِعَهَا وَقَارِئُهَا . إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

\* \* \*

#### فصل

١ - أُصُولُ الْفِقْ فِي : هِيَ الْعِلْمُ بِأَدِلَةِ الْفِقْ فِي الْكِلْيَةِ .
 الْكُلْيَةِ .

٢ - وَذَلِكَ : أَنَّ « **الْفِقْهَ** » :

- إِمَّا مَسَائِلُ يُطْلَبُ الْحُكُمُ عَلَيْهَا بِأَحَدِ الْأَخَكُمُ عَلَيْهَا بِأَحَدِ الْأَخْكَامِ الْخَمْسَةِ .

- وَإِمَّا لَا ثَلَاثِلُ يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَىٰ هَذِهِ الْمَسَائِلِ .

٣- فَالْفِقْةُ : هُوَ مَغْرِفَةُ « الْمَسَائِلِ » ، و
 « الدَّلاَئِلِ » .

٤ - وَهَذِهِ \* أَلدَّلَاثِلُ » نَوْعَانِ :

(١) كُلُئِةً : تَشْمَلُ كُلُّ حُكْمٍ مِنْ جِنْسٍ

- V -

وَاحِدِ مِنْ أَوَّلِ الْفِقْهِ إِلَىٰ آخِرِهِ ، كَقَوْلِنَا : « الْأَمْرُ لِلْقُجُوبِ ، وَالنَّهْيُ لِلتَّخرِيمِ » وَنَحوهمَا . وَهَذِهِ هِيَ « أُصُولُ الْفِقْهِ » . (٢) وَأَدِلَّة جُزِئِيَّة تَفْصِيلِيَّة : تَفْتَقِرُ إِلَىٰ أَنْ تُبْنَىٰ عَلَىٰ الْأَدِلَّةِ الْكُلِّيَّةِ . فَإِذَا تَمَّتُ حُكِمَ عَلَىٰ الْأَحْكَام بِهَا .

٥ - فَالأَحْكَامُ : مُضْطَرَةً إِلَىٰ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ .
 وَالأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ : مُضْطَرَّةٌ إِلَىٰ الأَدِلَّةِ الْكُلْيَةِ .
 الْكُلِيَّةِ .

٦- وَبِهَذَا نَعْرِفُ الضَّرُورَةَ وَالْحَاجَةَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ
 « أُصُونِ الْفِقْهِ » وَأَنَّهَا مُعِينَةٌ عَلَيْهِ ، وَهِيَ
 أَسَاسُ النَّظَرِ وَالإِجْتِهَادِ فِي الأَحْكَام .

فصل

الْأَحْكَامُ الَّتِي يَدُورُ الْفِقْهُ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ

٧- «الْوَاجِبُ»: أَلَّذِي يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

٨- و « النحرام » : ضِده .

٩ و « الْمَسْنُونُ » : الّذِي يُثَابُ فَاعِلُهُ ، وَلاَ يُعَاقَبُ تَارِكُهُ .

١٠- و « الْمَكْرُوهُ » : ضِدُّهُ .

١١ - و « الْمُبَاحُ » : مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ .

١٢- وَيَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ : إِلَىٰ :

(١) فَرْضِ عَيْنِ : يُطْلَبُ فِعْلُهُ مِنْ كُلِّ مُكَلِّفِ بَالِغِ عَاقِلِ . وَهُوَ جُمْهُورُ أَخْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْوَاجِبَةِ .

- 4 -

(٢) وَإِلَىٰ فَرْضِ كِفَايَةٍ : وَهُوَ الَّذِي يُطْلَبُ حُصُولُهُ ، وَتَحْصِيلُهُ مِنَ الْمُكَلِّفِينَ ، لاَ مِن كُلُّ وَاحِد بِعَيْنِهِ ، كَتَعَلَّمِ الْعُلُومِ وَالصِّنَاعَاتِ كُلُّ وَاحِد بِعَيْنِهِ ، كَتَعَلَّمِ الْعُلُومِ وَالصِّنَاعَاتِ النَّافِعَةِ وَالأَذَانِ ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهٰيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَنَحْوِ ذَلِك . ١٣ - وهذِهِ « الأَحْكَامُ الْحَمْسَةُ » تَتَفَاوَتُ تَفَاوَتُ كَثِيرًا ، بِحَسَبِ حَالِهَا وَمَرَاتِبِهَا ، وَآثَارِهَا . كَثِيرًا ، بِحَسَبِ حَالِهَا وَمَرَاتِبِهَا ، وَآثَارِهَا . - فَمَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً : أَمْرَ بِهِ الشَّارِعُ أَمْرَ إِيجَابٍ أَو اسْتِحْبَابٍ . - وَمَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً : أَمْرَ إِيجَابٍ أَو اسْتِحْبَابٍ . - وَمَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً : نَهْلَ عَنْهُ الشَّارِعُ نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةِ . - وَمَا كَانَتْ مَصْلَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً : فَهَلَ عَنْهُ الشَّارِعُ نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةِ . فَهَلَمُ اللَّهُ صُلُ يُجِيعٍ الْمَأْمُورَاتِ فَالْمَنْهِيَّاتِ . وَالْمَنْهِيَّاتِ . وَالْمَنْهُ وَالْتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ . الْمُأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ . الْمُأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَاتِ . الْأَصْلُ يُجِيعٍ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ . وَالْمَنْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُ يُعِيطُ بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُ . وَالْمُنْهُ وَالْهَ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُ . الْمُعْلِى وَالْمَالُ وَالْمَالُ عَلَيْهِا وَلَالَامِهُمَاتُ وَالْمَنْهُمَاتُ وَالْمُنْهُورَاتِ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُ مُنْهُا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ السَّالِيْ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُ اللْمُنْلُ اللَّهُ وَلَا عَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْرَاتِ الْمُعْمَلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمَالُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُعْلَى اللْمُعْمَلُونُ الْمُنْعِلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْرَاقِيْمُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِيْمُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرِقُولُولُوا اللْمُعْرَاقُونَ الْمُعْرَاقُ

- 1. -

١٤ - وَأَمًا « الْمُبَاحَاتُ » : فَإِنَّ الشَّارِعَ أَبَاحَهَا
 وَأَذِنَ فِيهَا : وَقَدْ يتوصَّلُ بِهَا إِلَىٰ النَّخْيْرِ ،
 فَتَلْحَق بِالْمَأْمُورَاتِ ، وَإِلَىٰ الشَّرِ فَتَلْحَقُ
 بِالْمَنْهِيَّاتِ .

١٥- فَهَذَا أَضلٌ كَبِيرٌ : « أَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا أَخَكَامُ الْمَقَاصِدِ » .

١٦ - وَبِهِ نَعْلَمُ : أَنَّ :

وَاجِبُ » . إ - و « مَا لاَ يَتِمُ الْمَسْنُونُ إِلاَّ بِهِ ؛ فَهُوَ مَسْنُونُ » .

- و « مَايَتَوَقَّفُ الْحَرَامُ عَلَيْهِ ؛ فَهُوَ حَرَامٌ » .

- و « وَسَائِلُ الْمَكْرُوٰوِ ؛ مَكْرُوهَةُ » ٰ .

- 11 -

فصل الأُدِلَّةُ الَّتِي يُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْفِقْهُ أَرْبَعَةٌ الْآكِتَابُ ، وَالسُّنَةُ .

10 - الْكِتَابُ ، وَالسُّنَةُ .

وَهُمَا الْأَضْلُ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ الْمُكَلِّفُونَ ،

وانْبَنَى دِينَهُم عَلَيْهِ .

10 - وَالْإِجْمَاعُ ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ .

وَهُمَا مُسْتَيَدَانِ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ .

10 - ف الْفِقْةُ » - مِنْ أَوْلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ - لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَصُولِ الْأَرْبَعَةِ .

. . وَأَكْثَرُ الْأَخْكَامِ الْمُهِمَّةِ : تَجْتَمِعُ عَلَيْهَا « الْأَدِلَةُ الْأَرْبَعَةُ » .

٢١- تَدُلُ عَلَيْهَا : نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

- 17 -

٢٢ - وَيُجْمِعُ عَلَيْهَا : الْعُلَمَاءُ .

٣٠- وَيَدُلُ عَلَيْهَا : الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ .

٢٤ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ ، إِنْ
 كَانَتْ مَأْمُورًا بِهَا ، وَمِنَ الْمَضَارُ إِنْ كَانَتْ
 مَنْهِيًّا عَنْهَا .

- وَالْقَلْيلُ مِنَ الْأَحْكَامِ : يَتَنَازَعُ فِيهِ
 الْمُلَمَاءُ ، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَىٰ الصَّوَابِ فِيهَا ؛
 مَنْ أَخْسَنَ رَدَّهَا إِلَىٰ هَذِهِ « الأُصُولِ
 الْأُرْبَمَةِ » .

\* \* \*

#### فصل ءَ، ءَ، ہُ ۗ

# في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٢٦- أمَّا الْكِتَابُ:

قَهُوَ هَانَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ ، كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

لَيْكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيً
 مُبِينِ ، لِلنَّاسِ كَافَةً ، فِي كُلِّ مَا يَخْتَاجُونَ
 إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ .

- وَهُوَ الْمَقْرُوءُ بِالْأَلْسِنَةِ ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ ، الْمَحْقُوثُ فِي الصَّدُورِ .

- 11 -

الذي ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَلْهِ مِنْ خَلِيمٍ خَمِيدٍ ﴾ [فسلت: ٤٢] .
 ٢٧ - وَأَمَّا السُّنَةُ : فَإِنَّهَا أَقْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ ؛
 وَأَفْعَالُهُ ، وَتَشْرِيرَاتُهُ عَلَىٰ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ .
 والْأَفْعَالِ .

# ٢٨- فَالْأَخْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ :

- تَارَةً : تُؤخَذُ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَهُوَ : اللَّفْظُ الْوَاضِحُ الَّذِي لاَ يَخْتَمِلُ إِلاَّ ذَلِكَ الْمَعْنَىٰ .

- وَتَارَةً : تُؤخَذُ مِنْ ظَاهِرِهِمَا . وَهُوَ : مَا ذَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ الْغُمُومِ اللَّفْظِيِّ أَو الْمَغْنَوِيُّ . - وَتَأَرَةً : تُؤْخَذُ مِنَ الْمَنْطُوقِ . وَهُوَ : مَا ذَلُّ عَلَىٰ الْحُكُم فِي مَحَلُ النُّطْقِ . وَهُوَ : مَا - وَتَارَةً : تُؤْخَذُ مِنَ الْمَفْهُومِ . وَهُوَ : مَا ذَلُ عَلَىٰ الْحُكُم بِمَفْهُومٍ مُوافَقَةٍ إِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَنْطُوقِ أَوْ أَوْلَىٰ مِنْهُ ، أَوْ بِمَفْهُومِ مُسَاوِيًا لِلْمَنْطُوقِ أَوْ أَوْلَىٰ مِنْهُ ، أَوْ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ، إِذَا خَالَفَ الْمَنْطُوقَ فِي حُحْمِهِ الْمُخَالَفَةِ ، إِذَا خَالَفَ الْمَنْطُوقَ فِي حُحْمِهِ لِتَوْفُو أَوْ الشَّرْطُ : لِكَوْنِ الْمَنْطُوقِ وُصِفَ بُوضْفِ أَوْ الشَّرْطُ : تَخَلَّفَ ذَلِكَ الْوَضْفُ أَوِ الشَّرْطُ : تَخَلَّفَ الْمُحْمُ .

٢٩ - وَالدَّلَالَةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ ثَلَاثَةُ أَفْسَامِ :
 (١) دَلاَلَةُ مُطَابَقَةٍ : إِذَا طَبَقْنَا اللَّفْظَ عَلَىٰ

جَمِيع الْمَعَنَىٰ

(٢) وَدَلاَلَةُ تَضَمُّنِ : إِذَا اسْتَذْلَلْنَا بِاللَّفْظِ

- 17 -

عَلَىٰ مَعْنَاهُ .

\* \* \*

فصل

الْأَصْلُ فِي أَوَامِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

س بي - بَ يَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا ال

٣١- وَالْأَصْلُ فِي النَّوَاهِيَ : أَنَّهَا لِلتَّحْرِيمِ ، إِلاَّ إِذَا دَلُّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ .

مُ وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ: الْحَقِيقَةُ . فَلَا الْحَقِيقَةُ . فَلَا يُعدَلُ بِهِ إِلَىٰ الْمَجَازِ - إِنْ قُلْنَا بِهِ - إِلاَّ إِذَا تَعَدَّرُتِ الْحَقِيقَةُ . تَعَدَّرُتِ الْحَقِيقَةُ .

رحري . - فَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ وَحَدَّهُ : وَجَبَ

- 11 -

الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَىٰ ﴿ الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ ﴾ .
- وَمَا حَكَمَ بِهِ ﴾ وَلَمْ يَحُدُّهُ ﴾ اكتفاءً
بِظُهُورِ مَعْنَاهُ اللَّغَوِيِّ : وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ
إِلَىٰ ﴿ اللَّغَةِ ﴾ .

- وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدِّ فِي الشَّرْعِ ، وَلَا فِي اللَّغَةِ : رُجِعَ فِيهِ إِلَىٰ عَادَةِ النَّاسِ وعُرْفِهِمْ .

٣٤- وَقَدْ يُصَرِّحُ الشَّارِعُ بِإِرْجَاعٍ هَذِهِ الْأُمُورِ إِلَىٰ « الْعُرْوفِ » ؛ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَحْوهما . فَاخْفَظُ هَذِهِ الْأُصُولَ الَّتِي يضطَرُ إِلَيْهَا الْفَقِيهُ فِي كُلِّ تَصَرُّفَاتِهِ الْفَقْهِيَّةِ .

\* \* \*

فصل

وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٣٥- مِنْهَا : عَامٌ ؛ وهو : اللَّفظُ الشَّامِلُ
 لِأَخِنَاسِ ، أَوْ أَنْوَاعٍ ، أَوْ أَفْرَادٍ كَثِيرَةً .
 وَذَلِكَ أَكْثَرُ النَّصُوصِ .

٣٦- وَمِنْهَا : خَاصِّ ؟ يَدُلُّ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَخْتَاسِ ، أَو الْأَنْوَاعِ ، أَو الْأَفْرَادِ .

فَحَيْثُ لا تَعَارُضَ بَيْنَ الْعَامُ وَالْخَاصِ :

عُمِلَ بِكُلُّ مِنْهُمَا .

رَى رِ لَ رَبِّ - وَحَيْثُ ظُنَّ تَعَارُضُهُمَا : خُصَّ الْعَامُّ

بالْخَاصُّ .

٣٧- وَمِنْهَا : مُطْلَقُ عَنِ الْقُيُودِ ، وَمُقَيَّدُ

- Y· -

بِوَضْفِ أَوْ قَيْدِ مُغْتَبِرٍ .
فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ .

70 - وَمِنْهَا : مُجْمَلٌ ، وَمُبَيْنٌ .
فَمَا أَجْمَلُهُ الشَّارِعُ فِي مَوْضِعٍ ، وَبَيَّنَهُ ،
وَوَضَّحَهُ فِي مَوْضِعِ آخر : وَجَبَ الرُّجُوعُ فِي مَوْضِعِ ، وَبَيَّنَهُ ،
فِيهِ إِلَىٰ بَيَانِ الشَّارِعِ .
وَوَضَّحَهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ مِنَ الأَّحْكَامِ وَقَدْ أُجْمِلَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ مِنَ الأَحْكَامِ وَبَيَّنَهُمَا السُّنَّةُ ؛ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَىٰ بَيَانِ وَبَيَّنَهُمَا السُّنَةُ ؛ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَىٰ بَيَانِ الشَّهُ ؛ فَإِنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللّهِ .

19 - وَيَظِيرُ هَذَا : أَنَّ مِنْهَا مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهَا .
فَيَجِبُ إِرْجَاعُ الْمُتَشَابِهِ إِلَىٰ الْمُحْكَمِ .

19 - وَالْمَنْسُوخُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ قَلِيلٌ .

٤٢ - فَمَتَىٰ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَيْنِ ، وَحَمْلُ
 كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ حَالٍ : وَجَبَ ذَلِكَ .

27- وَلَا يُعْدَلُ إِلَىٰ النَّسْخِ إِلَّا بِنَصْ مِنَ السَّسارِعِ ، أَوْ تَعَارُضِ النَّسْفِ النَّسْفِ السَّسفِ السَّسفِينِ ، اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ كُلُّ الصَّحِيحَيْنِ ، اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ مَعْنَى مُنَاسِبٍ فَيَكُونُ الْمُتَأَخُّرُ نَاسِبُ فَيَكُونُ الْمُتَأَخُّرُ نَاسِبِ فَيَكُونُ الْمُتَأَخُّرُ نَاسِبُ فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِبُ فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِبُ فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَاسِبِ فَيَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَاسِبُ فَيَكُونُ الْمُتَأْخُرُ .

٤٤- فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ ؛ رَجَعْنَا إِلَىٰ التَّرْجِيحَاتِ الْأُخَرِ .

٥٤ - ولَهَذَا إِذَا تَعَارضَ قَوْلُ النّبِي ﷺ ،
 وَفِعْلُهُ : قُدُمَ قَوْلُهُ ؛ لأَنّهُ أَمْرَ أَوْ نَهْي وَفِيهُ إِللّهُ أَمْرَ أَوْ نَهْي اللّهُ الْحُصُوصِيّةِ لَهُ .
 اللّامّةِ ، وَحُمِلَ فِعْلُهُ عَلَىٰ الْخُصُوصِيّةِ لَهُ .

٤٦ - فَخَصَائِصُ النَّبِيِّ ﷺ تَنْبَنِي عَلَىٰ

هَٰٰذَا الْأَصْلِ .

٤٧ - وَكَذَلِكَ : إِذَا فَعَلَ شَيْتًا عَلَىٰ وَجْهِ
 الْعِبَادَةِ ، وَلَمْ يَأْمُون بِهِ ؛ قَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ
 لِلاسْتِخبَاب .

٤٨ - وَإِنْ فَعَلَمُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعَادَةِ : دَلُّ عَلَىٰ الْإِبَاحَةِ .

٤٩ وَمَا أَقَرَهُ النّبِيُ ﷺ مِنَ الأَقْوَالِ ،
 وَالْأَفْعَالِ ؛ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْإِبَاحَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَيْهِ الْإِبَاحَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الّذِي أَقَرَهُ .

\* \* \*

### فصل وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ

٥٠ فَهُوَ اتَّفَاقُ الْعُلَمَاءَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَىٰ حُكُم
 حَادِئَة .

٥٥ - فَمَتَىٰ قَطَعْنَا بِإِجْمَاعِهِمْ : وَجَبَ الرُّجُوعُ
 إِلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ ، وَلَمْ تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُمْ .
 ٥٥ - وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِجْمَاعُ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ دَلَالَةِ الْكِتَابِ والسُّئَةِ .

وَأَمَّا الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ

٥٣ - فَهُوَ إِلْحَاقُ فَزِعِ بِأَصْلِ لِعِلَّةٍ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .
 ٥٥ - فَمَتَىٰ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ ، وَوَصَفَهَا بِوَصْفَهَا بِوَصْفِهِ ، أو اسْتَثْبَطَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ شَرَعَهَا بِوَصْفِ ، أو اسْتَثْبَطَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ شَرَعَهَا

- YE -

لِذَلِكَ الْوَضْفِ ، ثُمَّ وُجِدَ ذَلِكَ الْوَضْفُ فِي مَسْأَلَةِ أُخْرَىٰ لَمْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَىٰ عَيْنِ فَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّصُوصِ : وَجَبَ إِلْحَاقُهَا بِهَا فِي النَّصُوصِ : وَجَبَ إِلْحَاقُهَا بِهَا فِي حُخْمِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ فِي أَوْصَافِهَا ، كَمَا لَا يَتَنِ الْمُتَمَاثِلَاتِ فِي أَوْصَافِهَا ، كَمَا لَا يَتَنِ الْمُتَمَاثِلَاتِ فِي أَوْصَافِهَا ، كَمَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُخْتَلِقَاتِ .

٥٥- وَهَذَا الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ : هُوَ الْمِيزَانُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ .

٥٦ - وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَدْلِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِهِ الْعَدْلُ .

٥٧- وَالْقِيَاسُ : إِنَّمَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ وَخْدَهُ ؛ إِذَا فُقِدَ النَّصُ .

٥٨ - فَهُوَ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِذَا تَعَذَرَ غَيْرُهُ .
 ٥٩ - وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلنَّصِّ ؛ فَجَمِيعُ مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَىٰ حُكْمِهِ ؛ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ لَا مُخَالِفَ لَهُ .
 لَا مُخَالِفَ لَهُ .

\* \* \*

- 77 **-**

٦٠- وَأَخَذَ الْأُصُولِيُّونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ أُصُولاً كَثيرَةً ، بَنَوْا عَلَيْهَا أَخَكَامًا كَثِيرَةً جِدًا ، وَنَفَعُوا ، وَانْتَفَعُوا بِهَا .

٦١ - فمنها : « الْيَقِينُ لاَ يَزُولُ بِالشَّكُ » : أَذْخَلُوا فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ شَيئًا كَثِيرًا .

فَمَنْ حَصَلَ لَهُ الشُّكُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا : رَجَعَ الله الأضلِ الْمُتَيَقِّنِ . - وَقَالُوا : « الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ فِي كُلْ

شَيْءٍ » . - و « الأصْلُ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلُ الدَّلِيلُ

عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ أَوْ تَخْرِيمِهِ » . - و « الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذَّمَمِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، وَمِنْ حُقُوقِ الْخَلْقِ حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ » .

- و « الأضلُ بَقَاءُ مَا اشْتَغَلَتْ بِهِ الذَّمَمُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْبَرَاءَةَ وَالْأَذَاءَ » .

77- وَمِنْهَا : « أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَخِلِبُ التَّنسِيرَ » .
وَبَنُوْا عَلَىٰ هَذَا جَمِيعَ رُخَصِ السَّفَرِ ،
وَالتَّخفِيفَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ
وَعْنْرِهَا .

٦٣ - وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ : « لاَ وَاجِبَ مَعَ الْمُرْورَةِ » .
 الْمَجْزِ ، وَلاَ مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُورَةِ » .

- YA -

فَالشَّارِعُ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْنَا مَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ بِالْكُلِيَّةِ .

وَمَا أَوْجَبُهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَعَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ : سَقَطَ عَنْهُ . وَإِذَا قَدَرَ عَلَىٰ بَغْضِهِ : وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَسَقَطَ عَنْهُ مَا يَعْجَرُ عَنْهُ . وَأَمْثِلْتُهَا كَثِيرَةٌ جِدًا .

وَكَذَلِكَ مَا اخْتَاجَ الْخَلْقُ إِلَيْهِ : لَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ .

وَالْخَبَائِثُ الَّتِي حَرَّمَهَا إِذَا اضْطَرَّ إِلَيْهَا الْعَبْدُ : فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .

فَالضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُورَاتِ الرَّاتِبَةَ ، وَالْمَحْظُورَاتِ الرَّاتِبَةَ ، وَالْمَحْظُورَاتِ الْعَارِضَةَ .

وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا ، تَخْفِيفًا للشَّرُ .

٦٤ فَالضَّرُورَةَ تُبِيحُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْماَكِلِ
 وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ وَغَيْرِهَا

٦٥- وَمِنْهَا : « الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا » .

فَيَدُخُلُ فِي ذَلِكَ : الْعِبَادَاتُ ، وَالْمُعَامَلَاتُ ، وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ مَأْخُوذُ مِنْ هَذَا الأصلِ .

وَانْصِرَافُ أَلْفَاظِ الْكِئَايَاتِ وَالْمُحْتَمَلَاتِ إِلَىٰ الصَّرَاثِحِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ وَصُورُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا .

٦٦ ومِنْهَا : « يَخْتَارُ أَعْلَىٰ الْمَصْلَحَتَينِ ،
 وَيَرْتَكِبُ أَخْفُ الْمَفْسَدَتَيْنِ عِنْدَ التَّزَاحُمِ » .
 وَعَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ الْكَبِيرِ يَنْبَنِي مَسَائِلُ كَثِيرةٌ .

وَعِنْدَ التَّكَافُؤِ فَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ

 ٢٧ - وَمِنْ ذَٰلِكَ : قَوْلُهُمْ : « لاَ تَتِمُ الْأَخْكَامُ إِلاَّ بِوُجُودِ شُرُوطِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا » .

وَهَلَاً أَصْلٌ كَبِيرٌ بُنِيَ عَلَيْهِ - مِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا - شَيْءٌ كَثِيرٌ .

فَمَتَىٰ فُقِدَ شَرْطُ الْعِبَادَةِ أَو الْمُعَامَلَةِ ، أَوْ ثُبُوتِ الْحُقُوقِ : لَمْ تَصِعُ وَلَمْ تَثْبُتْ .

وَكَذَٰلِكَ إِذَا وُجِدَ مَانِعُهَا : لَمْ تَصِحُّ وَلَمْ

وَشُرُوطُ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ : كُلُ مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَيْهَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّنَبُعِ ، وَالِاسْتِفْرَاءِ الشَّرْعِيُ .
وَبِأَصْلِ التَّنَبُعِ حَصَرَ الْفُقْهَاءُ فَرَائِضَ الْمُقَادَاتِ وَشُرُوطَهَا وَوَاجِبَاتِهَا .
وَكَذَلِكَ : شُرُوطَهَا وَوَاجِبَاتِهَا .
وَكَذَلِكَ : شُرُوطَ الْمُعَامَلَاتِ وَمَوَانِعَهَا .
وَالْحَصْرُ : إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ ،
وَالْحَصْرُ : إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ ،
وَمَنْ فَيْلُهُ عَمًا عَدَاهُ .
وَأَمُورَهَا : أَنَّ مَا عَدَاهَا لَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكُمُ الْمُذَكُورُ .

مَا وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُهُمْ : " الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ الْبُوتَ وَعَدَمًا » .
عَلَيْهِ ثَبُوتًا وَعَدَمًا » .
عَلَيْهِ اللَّامَةُ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ رَبَّبَ عَلَيْهُ أَنَّ الشَّارِعَ رَبَّبَ عَلَيْهَا الْأَخْكَامُ : مَتَىٰ وُجِدَتْ وُجِدَتْ وُجِدَتْ وَجِدَتْ وَجَدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجِدَتْ وَجَدَتْ وَجَدَتْ وَجَدَتْ وَجِدَتْ وَجَدَا وَجَدَا وَالْعَلَامُ الْمُنْ الْمُعْلِقِي الْمُؤْمِةِ الْمُعْتِيْ وَلِكَ الْمُلْعِيْمُ الْمُعْتِمُ الْمُؤْمِةُ الْمُعْتِيْمُ الْمُؤْمِةِ الْمُعْتَامُ الْمُؤْمِةُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتِيْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُلْسُونَ الْمُثَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُواعِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتِيْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَ

- WY -

الْحُكُمُ ، وَمَتَىٰ فُقِدَتْ لَمْ يَثْبُتِ الْحُكُمُ . ٧٠- وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُهُمْ : " الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ : الْحَظْرُ ، إِلاَّ مَا وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ تَشْرِيعُهُ ، وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ : الْإِبَاحَةُ ، إِلاَّ مَا وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ لَنْحُرِيمُهُ » .

لِأَنَّ الْعِبَادَةَ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَمْرَ إِيجَابٍ أَو اسْتِخْبَابٍ .

فَمَا خُرَجٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ . وَلِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَنَا جَمِيعَ مَا عَلَىٰ الأَرْضِ لِنَنْتَفِعَ بِهِ يَجْمِيعِ أَنْوَاعِ الانْتِفَاعَاتِ ، إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ عَلَيْنَا .

٧١- وَمِنْهَا : ﴿ إِذَا وُجِدَتْ أَسْبَابُ الْعِبَادَاتِ

- 44 -

وَالْحُقُوقِ : ثَبَتَتْ وَوَجَبَتْ ، إِلاَّ إِذَا قَارَنَهَا الْمَانِعُ » . 

٧٧ - وَمِنْهَا : « الْوَاجِبَاتُ تَلْزَمُ الْمُكَلَّفِينَ » . 

وَالتَّكٰلِيفُ : يَكُونُ بِالْبُلُوغِ ، والْمَقْلِ . 
وَالتَّكٰلِيفُ : يَكُونُ بِالْبُلُوغِ ، والْمَقْلِ . 
وَالإِنْلَافَاتُ تَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ : 
وَالإِنْلَافَاتُ تَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ : 
مَنْ يَكُونُ الإِنْسَانُ بَالِغًا عَاقِلًا ؛ وَجَبَتْ 
عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ النِّي وُجُوبُهَا عَامٍّ ، وَوَجَبَتْ 
عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ الْخَاصَةُ إِذَا اتَّصَفَ بِصِفَاتِ 
عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ الْخَاصَةُ إِذَا اتَّصَفَ بِصِفَاتِ 
مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْبَابِهَا . 
وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ : غَيْرُ مُوَاحَذِينَ مِنْ جِهَةٍ 
وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ : غَيْرُ مُوَاحَذِينَ مِنْ جِهَةٍ 
الْإِنْمِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الضَّمَانِ فِي الْمُثَلَفَاتِ .

\* \* \*

### فصل قَـوْلُ الصَّحَـابِيِّ

رَّ ٧٣- وَهُوَ : مَنْ الْجَتَمَعَ بِالنَّبِيُّ ﷺ مُؤْمِنَا ، وَمَاتَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ . ٧٤- إِذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرْ ، بَلْ أَقَرَّهُ الصَّحَابَةُ

عَلَيْهِ : فَهُوَ إِجْمَاعٌ .

٥٧- فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الشَّتِهَارُهُ ، وَلَمْ يُخَالِفُهُ

غَيْرُهُ : فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ . ٧٦ - فَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : لَمْ يَكُنْ حُجَّةً .

#### فصل

٧٧- الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ : نَهْيٌ عَنْ ضِدُهِ . ٧٧- وَالنَّهُ يُ عَنِ الشَّنِءِ : أَمْرٌ بِضِدَهِ . وَيَقْتَضِي الْفَسَادَ إِلاَّ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ الصَّحَةِ .

٧٩ والْأَمْرُ بَغْدَ الْحَظْرِ : يردُهُ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ
 قَبْلُ ذَلِكَ .

- وَالْأَفْرُ ، وَالنَّهٰيُ : يَقْتَضِيَانِ الْفَوْرَ .
 - ٥ وَلَا يَقْتَضِي الْأَمْرُ التَّكْرَارَ ، إِلَّا إِذَا عُلْقَ عَلَىٰ
 - مَا يَنْجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ وَجُودِ سَبَيِهِ .
 - ٨٢ - وَالْأَشْيَاءُ الْمُحْيَرُ فِيهَا :

- إِنْ كَانَ للشُّهُولَةِ عَلَىٰ الْمُكَلِّفِ : فَهُوَ

تَخْيِيرُ رَغْبَةٍ وَاخْتِيَارٍ .

- وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ مَا وُلِّيَ عَلَيْهِ : فَهُوَ تَخْيِيرٌ ، يَجِبُ تَغْيِينُ مَا تَرَجَّحَتْ مَصْلَحَتُهُ .

- « ( الفَاظُ الْعُمُومِ » - كَ « كُلّ » ، و « المفرّدِ الْمُضَافِ » و « المفرّدِ الْمُضَافِ » و « المفرّدِ الْمُضَافِ » و « النّكِرَةِ » في سِيَاقِ النّهي ، أو النّفي ، أو النّفي ، أو « السيفهام » أو « الشرطِ » و « المعرّفِ بأَلْ » الدَّالَةِ عَلَىٰ الْجِنسِ أو الاستِغْرَاقِ - كُلُهَا تَقْتَضِي الْعُمُومَ .

٨٤- وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ .

٨٥- وَيُرَادُ بِالْخَاصُ الْعَامُ وَعَكْسُهُ ، مَعَ وُجُودِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ ذَلِكَ . ٨٦ وَخِطَابُ الشَّارِعِ ، لِوَاحِدِ مِنَ الْأُمَّةِ ، أَوْ كَلَامُهُ ، فِي قَضيَّةٍ جزئيَّةٍ : يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ ، وَجَمِيعَ الْجُزْئِيَّاتِ ، إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيًّا وَلَيْ مَلَىٰ الْخُصُوصِ .

٨٧ و « نِعْلُهُ ﷺ » ؟ الأَصْلُ فيه : أَنَّ أُمَّتُهُ أُسُوتُهُ فِي الْأَخْكَامِ إِلاَّ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ خَاصٌ بِهِ .

٨٨ - وَإِذَا نَفَىٰ الشَّارِعُ عِبَادَةً أَوْ مُعَامَلَةً : فَهُوَ لِفَسَادِهَا ، أَو نَفَىٰ بَعْضَ مَا يَلْزَمُ فِيهَا : فَلَا تُنْفَىٰ لِنَفْي بَعْضِ مُسْتَحَبَّاتِهَا .

٨٩ تَنْمَقِدُ اللهُ قُودُ وَتَنْفَسِخُ بِكُلُ مَا ذَلُ عَلَىٰ
 ذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِغْلِ .

## ٩٠ - الْمَسَائِلُ قِسْمَانِ :

 (١) مُجْمَعٌ عَلَيْهَا : فَتَحْتَاجُ إِلَىٰ تَصَوّٰرٍ
 وَتَصْوِيرٍ ، وَإِلَىٰ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْكُمُ عَلَيْهَا بَغْدَ اَلتَّصْويِرِ وَالْاسْتِدْلاَلِ . ا

(٢) وُقِسْمٌ فِيهَا خِلاَفٌ : فَتَحْتَاجُ - مَعَ رَبِّ رَبِّهُمْ بِيهُ آَدِدُ . تَدَّتُ اللَّهُ الْمُنَازِعِ . وَلَلْمُسْتَدِلُ . هَذَا فِي حَقُّ الْمُجْتَهِدِ ، وَالْمُسْتَدِلُ .

وَأَمَّا المُقَلَّدُ : فَوَظِيفَتُهُ السُّؤَالُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ .

٩١- و « التَّقْلِيدُ » : قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ

دَلِيلٍ . ٩٢- فَالْقَادِرُ عَلَىٰ الاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ الاجتِهَادُ وَالاستِذْلَالُ .

٩٣ - وَالْعَاجِزُ عَنْ ذَلِكَ : عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ ، وَالسُّوَالُ .

والسوال .

كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ الأَمْرَيْنِ فِي قَوْلِـهِ :

﴿ فَتَنْكُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُرْ لَا تَمْلَمُونَ ﴾
[الانبياء: ٧] وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ .

تمت بحمد الله

## منظومَة في أصُول الفِقهِ وقولعِدفقهيّة نظرت نظرة نضية بشيخ ، محالصًا لحالثيميّن

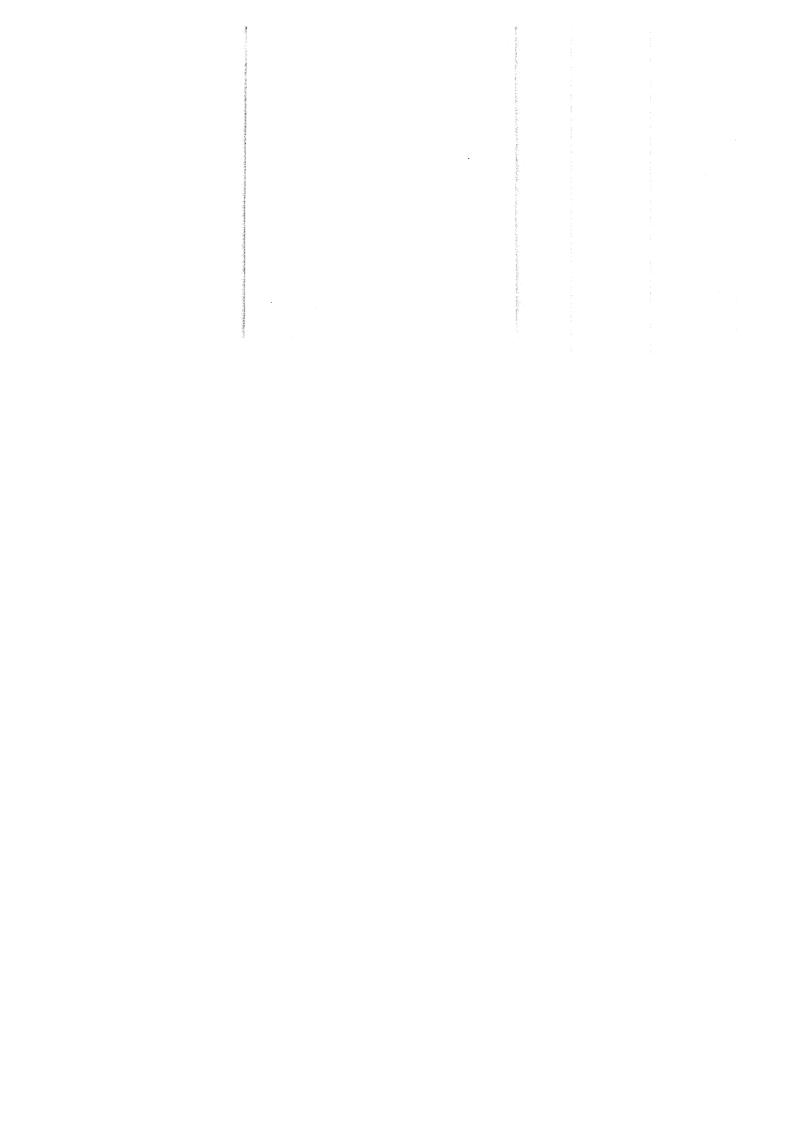

## بنسيد ألقو التغني التحتسير

الحَمْدُ لِلَّهِ الْمُعِيدِ الْمُبدِي
 مُعْطِي النَّوالَ كُلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي
 مُعْبِّتِ الْأَحْكَامِ بِالْأُصُولِ
 مُعْبِّتِ الْأَحْكَامِ بِالْأُصُولِ
 مُعِينِ مَنْ يَصْبُوا إِلَىٰ الْوُصُولِ
 مُعِينِ مَنْ يَصْبُوا إِلَىٰ الْوُصُولِ
 حُمْ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ قَدْ أَتَم
 عَلَىٰ الَّذِي أُعْطِي جَوَامِعَ الْكَلِم
 وَخَيْرِ هَادٍ لِجَمِيعٍ مَنْ دَرَىٰ
 وَخَيْرِ هَادٍ لِجَمِيعٍ مَنْ دَرَىٰ
 الْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَه
 لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَه
 لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَه
 الْمَاعِيدِ آخِرَه

٦- لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلا
 لِتَيْلِهِ فَاخْرِضْ تَجِدْ سَبِيلا
 ٧- وَاغْتَنِمِ الْقُوَاعِدَ الْأُصُولا
 ٥- وَاغْتَنِمِ الْقُواعِدَ الْأُصُولا
 ٨- وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ جُمَلا
 ١٤ وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ جُمَلا
 ١٤ وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ جُمَلا
 ١٤ وَهَاكِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمِلْمِ
 ١٤ وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَىٰ ذَا النَّظْمِ
 وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَىٰ ذَا النَّظْمِ

## الْقَوَاعِدُ والْأُصُولُ

١٠- الدين جاء لِسَعادة الْبَشَر ولانتِفاء الشَّر عَنهُم والضَّرَر
 ١١- فكلُ أَمْرِ نافِع قَدْ شَرَعَه وَكُلُ مَا يضرئنا قَدْ مَنعَه الله وَكُلُ مَا يضرئنا قَدْ مَنعَه ١٢- وَمَغ تَسَاوِي ضَرَرٍ وَمَنفَعَه يكونُ ممنوعا لدرء المَفْسَدَه ١٣- وَكُلُ مَا كَلْفَهُ قَدْ يُسْرَا مِن أَضلِهِ وَعِنْدَ عَارِضِ طَرَا مِن أَضلِهِ وَعِنْدَ عَارِضِ طَرَا عَلَيْسِيرٍ بِكُلُ ذِي شَطَط عَن شَطط فَيْسَ فِي الدَّينِ الْحَنيفِ مِن شَطط فَيْسَ فَيْسَ فِي الدَّينِ الْحَنيفِ مِن شَطط فَيْسَ فِي الدَّينِ الْحَنيفِ مِن شَطْط فَيْسَ فِي الدَّينِ الْحَنْسَ فِي الدَّينِ الْحَنْسَ فِي الدَّينِ الْحَنْسَ فِي الدَّينِ الْحَنْسَ فَيْسَا فِي الدَّيْسَ فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَ فَيْسَا فَيْسَاسِ فَيْسَاسِ فَيْسَاسُ فَيْسَ

١٥ - وَمَااسْتَطَغْتَ افعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ
 ١٦ - وَالشَّرْعُ لَا يَلْزُمُ قَبْلَ الْعِلْمِ
 ١٦ - وَالشَّرْعُ لَا يَلْزُمُ قَبْلَ الْعَلْمِ
 ١٧ - لَكِنْ إِذَا فَرَّطَ فِي التَّعَلَمِ
 ١٧ - لَكِنْ إِذَا فَرَّطَ فِي التَّعَلَمِ
 ١٨ - وَكُلُّ مَمْنُوعِ فَلِلضَّرُورَةِ
 ١٨ - وَكُلُّ مَمْنُوعِ فَلِلضَّرُورَةِ
 ١٨ - وَكُلُّ مَمْنُوعِ فَلِلضَّرُورَةِ
 ١٨ - لَكِنَّ مَا حُرْمَ لَللَّرِيعَةِ
 ١٩ - لَكِنَّ مَا حُرْمَ لَللَّرِيعَةِ
 يَجُورُ للحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ
 ٢٠ - وَمَا نُهِي عَنْهُ مِنَ التَّعَبُّدِ
 أَوْ غَنْرِهِ أَفْسِلْهُ لَا تَرَدِّهِ

- 27 -

آف لِلشُرُوطِ مُفْسِدًا سَيَاتِي أَف لِلشُرُوطِ مُفْسِدًا سَيَاتِي اللَّه وَإِنْ يَعُذ لَخَارِج كَالْعِمَّه فَلَن يَضِيرَ فَافْهَمنَ العِلَّه فَلَن يَضِيرَ فَافْهَمنَ العِلَّه ٢٣- وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلَّ وَامنَع عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ السَّسَارِع عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ السَّسَارِع عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ السَّسَارِع عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ السَّسَارِع عِبَادَةً إِلَّا إِذْنِ السَّسَارِع عَلَى النَّوْعَيْنِ ثمَّ التَّبِع لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثمَّ التَّبِع ٥٢- وَالأَصْلُ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ حُتِمْ لِللَّمْلِ أَنَّ اللَّمْرَ وَالنَّهْيَ حُتِمْ إِلَّا إِذَا النَّذَبُ أَو الْكُونُ عُلِمْ إِلَّا إِذَا النَّذَبُ أَو الْكُونُ عُلِمْ وَلَا لَمْرَ وَالنَّهِيَ الْفَضْلُ وَلَا مَا رُتُبَ فِيهِ الْفَضْلُ مِن غَيْرِ أَمْرِ فَهُو نَذَبْ يَجْلُو مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَهُو نَذَبْ يَجْلُو مِن غَيْرِ أَمْرٍ فَهُو نَذَبْ يَجْلُو مِنْ فَيْرَ نَدُبْ يَجْلُو الْمَنْ فَلْمُ وَالنَّهُ فَيْ نَذَبْ يَجْلُو الْمَنْ مَنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَهُو نَذَبْ يَجْلُو اللَّهُ وَالْمُولُ مَا وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمَالُ مَا وَتُبْ فِيهِ الْفَضْلُ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَهُو نَذَبْ يَجْلُو الْمَالُ مَنْ الْعَلْمُ الْمَالُ مَا وَالْمَالُ أَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

٢٧- وَكُلُ فِعٰلِ للنَّبِي جُرِدَا
 عَن أَمْرِهِ فَعَيْرُ وَاجِبِ بَدَا
 ٢٨- وَإِنْ يَكُن مُبَيِّنَا لِأَمْرِ فَاخِيرُ وَاجِبِ بَدَا
 ٢٩- وقدم الأُعْلَىٰ لَدَى التَّزَاحُم فِيهِ حُخْمُ ذَاكَ الأَمْرِ ٢٩- وقدم الأُعْلَىٰ لَدَى التَّزَاحُم فِي الْمَطَالِمِ فِي الْمَطَالِمِ فِي الْمَطَالِمِ ٣٠- وَادْفَعْ خَفِيفَ الضَّررَيْنِ إِللَّا خَفْ وَحُدْ بِعَالِي الْفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ وَحُدْ بِعَالِي الْفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ وَحُدْ بِعَالِي الْفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ فَعُ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَعُ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَعَلَمْن تَعْلِيبًا الَّذِي مَنَعْ فَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ وَكُلُ حُخْمٍ فَلِعِلَةٍ تَبِعْ وَكُلُ حُخْمٍ فَلِعِلَةٍ تَبِعْ إِلَا يَمْتَنِعْ لِللَّا يَمْتَنِعْ لِللَّا يَمْتَنِعْ لِللَّا يَمْتَنِعْ لِللَّا يَوْجَدُ وإِلَّا يَمْتَنِعْ لَا يُوجَد وإِلَّا يَمْتَنِعْ لَيْحُدُ وَإِلَّا يَمْتَنِعْ لَا يُوجَد وإِلَّا يَمْتَنِعْ لَيْحُدُ وَإِلَّا يَمْتَنِعْ لَيْحُدُ وَاللَّهُ يَعْلِيلُهِ لَا يَمْتَنِعْ لَا يَمْتَنِعْ لَيْحُدُ وَإِلَّا يَمْتَنِعْ لَا يَمْتَنِعْ لَيْحَالِي لَكُونُ وَجَدُ وإِلَّا يَمْتَنِعْ لَلْ يَمْتَنِعْ وَلَا يَمْتَنِعْ لَا يَعْمَلُونَ لَكُونُ وَجَدُونَ يُوجَدُونَ وَاللَّهُ مَنْ يَعْمَلُونَ لَعْلَى الْمَالِمِ لَا يَمْتَنِعْ لَالْمِلْ لَا يَمْتَنِعْ لَا يَمْتَنِعْ لَا يَوْجَدُونَ وَالْمُولِلِيْ يَعْلِيلُهُ لَا يَمْتَنِعْ لَا يَمْتَنِعْ لَيْكُونُ لَا يَعْدَلُونَ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُونِ لَلْ يَعْمَلُونَ وَلَا يَمْتَنِعْ لَيْكُونَا لَا يَعْمُ لَيْكُونِ لَا يَمْتَعْ لَيْكُونُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمَلُولُونَا وَلَا يَعْلَى اللْمُعْلِيمِ الْمُلْعِلَيْكُمْ لَا لَيْعَلِيبُا اللْهِ لَيْعِلَى الْمُعْلَى الْمُنْ لِلْمُ لَعْمُ لِلْمِلْكِلِيبُولُ الْمُلْعِلَمْ لَا لَكُولُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلِيبُ اللْمُلْكِلِيبُولُ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُلْكِلِيلِيلِهِ الْمُلْكِلِيلِيلِيلِيلُولُونِ الْمُلْكِلُولُ الْمُعْلَى الْمُنْفِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولُونُ الْمُنْفِيلِيلِيلُولُونُ الْمُلْكِلِيلُولُونُ الْمُنْفِيلُولُولِلْمِيلِيلُولُونُ الْمُنْعِلَى الْمُنْفِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

- £A -

٣٣- وَأَلْخِ كلَّ سَابِقِ لِسَبَبِه
 ٣٤- وَالشَّيْءُ لَا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تُتِمَ شَرُوطَهُ وَمَانِعٌ مِنْهُ عُدِم شَرُوطَهُ وَمَانِعٌ مِنْهُ عُدِم ٣٥- وَالظَّنُ فِي الْعِبَادَةِ الْمُغْتَبِرُ
 ٣٥- وَالظَّنُ فِي الْعِبَادَةِ الْمُغْتَبِرُ
 ٣٦- لَكِنْ إِذَا تَبَيِّنَ الظنَ خَطَا وَفَي الْعُقُودِ اغتَبَرُوا فَابُرِئُ الظنَ خَطَا وَالْمَوْ فِي الْعُقُودِ اغتَبَرُوا عَلَى فَابُرِئُ الظن خَطَا وَفَي الْمُقْودِ الْحَطَا وَاللَّمِ عَلَى اللَّمَةِ مَنْ الْمَقْدِ الْحَطَا وَلَوْتِ فَيْلُ الْوَقْتِ فَابُولُ مَلَى قُبُيلُ الْوَقْتِ فَلْمُ وَالشَّكُ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤثِرُ الشَّكُوكُ تَكثُرُ الْمُعْلِ لَا يُؤثِرُ تَكثُرُ الْمُعْلِ لَا يُؤثِرُ تَكثُرُ الشَّكُوكُ تَكثُرُ الْمُعْلِ لَا يُؤثِرُ تَكثُرُ الْمُعْلِ لَا يُؤتَرُ تَكثُرُ الْمَالُ تَكثُرُ الْمَالُ تَكثُرُ الْمَالُ تَكثُرُ الْمَالُونُ تَكثُرُ الْمَالُونُ تَكثُرُ الْمُعْلِ لَا يُؤتَرُ تَكثُرُ الْمَالُ تَكْمُونُ تَكثُورُ السَّكُوكُ تَكثُرُ الْمَالِ لَا يَوْتُونَ اللَّهُ الْمَالُ تَكْمُونُ لَا يَوْتُونَ الْمَالِقُولُ لَا يُؤتَرُ الْمَالُونُ تَكْمُونُ لَا السَّلُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُ الْمُعْلِ لَا يُولُونُ تَكْمُدُلُ الْمَالُونُ تَلْمُ الْمَالُ الْمُؤْمِلُ لَا يَوْلُونُ الْمُعْلِ لَا يُؤْمِلُ لَا يَوْتُونَ الْمُعْلِ لَا يُولُونُ تَكْمُدُولُ تَكْمُولُ لَا يَعْلَى الْمُؤْمِلُ لَا يُولُونُ الْمُعْلِي لَا يُولُونُ اللَّلُونُ الْمُؤْمِلُ لَا يُولُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ لَا يُعْلِقُلُ الْمُعْلِلُ لَا يُولُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلِ لَا يُولُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ

٣٩- أَوْ تَكُ وَهْمَا مِثْلَ وَسُوَاسَ فَدَغُ

٤٩- أَوْ تَكُ وَهُمَا مِثْلَ وَسُوَاسَ يَجِي بِهِ لَكَغُ

٤٩- ثُمَّ حَدِيثُ النَّهْسِ مَعْفُوٌ فَلَا

٤٩- وَالْأَمْرُ لَلْفَوْرِ فَبَادِرِ الزَّمَنُ

إلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ فَاسْمَعَنُ

٤٦- وَالْأَمْرُ إِنْ رُوعِيَ فِيهِ الْفَاعِلُ

فَذَاكَ ذُو عَيْنِ وَذَاكَ الْفَاضِلُ

٣٤- وَإِنْ يُرَاعَ الْفِعْلُ مَعْ قَطْعِ النَّظُورُ

عَنْ فَاعِلٍ فَذُو كِفَايَةٍ أَثِرِ

قَوْلٍ لِرَفْعِ النَّهْيِ خُذْ بِهِ تَفِي

- 0. -

وَافعَلُ عِبَادَةً إِذَا تَنَوَّعَتْ وَرُدَتُ وُجُوهُهَا بِكُلِّ مَا قَدْ وَرَدَتُ وَجُوهُهَا بِكُلِّ مَا قَدْ وَرَدَتُ وَجَهَيْنِ وَتَخْفَظَ الشَّرْعَ بِذِي النَّوْعَيْنِ ٤٧ وَالْزَمْ طَرِيقَةَ النَّبِيُّ الْمُضطَفَىٰ وَحُدْ بِقُولِ الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَا وَخُذْ بِقُولِ الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَا مَا لَمْ يُخَالِف مِثْلُهُ فَمَا رَجَح مَا لَمْ يُخَالِف مِثْلُهُ فَمَا رَجَح هَا لَتُكْلِيفِ خُذْهَا أَرْبَعَه هِ وَحُجَّةُ التَّكْلِيفِ خُذْهَا أَرْبَعَه هِ مَنْ بَعْدِهَا إِجْمَاعُ هَذِي الْأُمَّه وَالرَّائِعُ الْمُعْمَاعُ هَذِي الْأُمَّه وَالرَّائِعُ الْقِيسَاسُ فَافَهَ مَثْ الرَّائِعُ الْقِيسَاسُ فَافَهَ مَثْ اللَّهُ السَّرَائِعُ الْقِيسَاسُ فَافَهَ مَثْ الْمَاعُ الْمَاعِلُونِ الْمُعْمَاعُ الْمَاعُ السَّنَا اللَّهِ الْمَعْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمَاعُ الْمَاعِلَيْنَاسُ الْمُعْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُمُ الْمَعْمِ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُمُ الْمُعْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعِلَى الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمَاعُمُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِى الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِي الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمَاعِلُونُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِي الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعِي الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَاعُ

٥١- واخحُم لِكُلِّ عَامِلِ بنيتِه وَاسْدُدْ عَلَىٰ الْمُحْتَالِ بَابَ حِبلَتِه ٥٧- فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ كَمَا أَتَىٰ فِي خَبْرِ الثَّقَاتِ ٥٣- وَيَخْرُمُ المُضِيُّ فِيمَا فَسَدَا لِللَّهِ المُضِيُّ فِيمَا فَسَدَا لِللَّهِ المُضِيُّ فِيمَا فَسَدَا لِللَّا بِسَحَجٌ وَاعْتِمَارِ أَبَدَا لَا يَقَعْ مَا لَمْ يَقْعُ مَا لَمْ يَقْعُ مَا لَمْ يَقْعُ مَا لَمْ يَقَعْ مَا لَمْ يَقْعُ مَلْ مَا لَمْ يَقْعُ مَا لَمْ يَعْمَا لَمْ لِلْ مِنْ مَا لَمْ لِمُمَا لَا عَمْ مَا لَمْ لِمُ لَا لَمْ لَا لَكُولُولُ مَا لَا لَمْ لَا مَلَا لَمْ لَا لَمْ لِلْ فِي حُقُوقِ لِلْمَالِ لَمْ لَا مُلِكِمْ لَمْ لِلْمُ لِلْ مُلْكِلِمْ لَمْ لِلْمُ لَا عَلَى مُعْمَانًا فِي حُقُوقِ لِلْمَالِا لَمْ لَا لَمْ لِلْمُ لَا لَمْ لِلْمُ لَا لَمْ لِلْمُ لَا لَمْ لِلْمُ لَا عَلَى مُعْلِمُ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لِلْمُ لَا لَا لَمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَا لَمْ لِلْمُ لَا لِمُلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

- 07 -

٥٧ - وَكُلُّ مُثلَفِ فَمَضْمُونَ إِذَا
 لَمْ يَكُن الإِثْلَافُ مِنْ دَفعِ الأَذَىٰ
 ٥٨ - وَيُضْمَنُ المثليُّ بالمثل وَمَا
 ١٤٠ - وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ مِمًا قَذ أُذن فَيْسَ مَضْمُونَا وَعَكُسُهُ ضُمن فَيْسِ مِنْ سَبِيلِ
 ١٥ - وَمَا عَلَىٰ الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيلِ
 ١٥ - وَمَا عَلَىٰ الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيلِ
 ١٦ - ثمَّ الْعُقُودُ إِنْ تَكُنْ مُعَاوَضَه فَيلِي
 ١٦ - ثمَّ الْعُقُودُ إِنْ تَكُنْ مُعَاوَضَه فَيحِرِزُنْهَا وَدَعِ المُحَاطَرَه فَاسْمَع قِيلِي
 ١٦ - وَإِنْ تَكُنْ تَبرُعًا أَوْ تَوثقه فَاذَر التَّفْرِقَه الْحَدَا الْحَ

- 04 -

٣٦- لِأَنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمٌ
 وَإِنْ تَفُتْ فَلَيْسَ فِيهَا مَغْرَمُ
 ٣٤- وَكُلُّ مَا أَتَىٰ وَلَمْ يُحدَّدِ
 ١٤- وَكُلُّ مَا أَتَىٰ وَلَمْ يُحدَّدِ
 ١٤- مِنْ ذَاكَ صيغاتُ الْعُقُود مُطلقا
 ٢٥- مِنْ ذَاكَ صيغاتُ الْعُقُود مُطلقا
 ٢٦- وَأَجْعَلْ كَلْفُظْ كُلُّ عُرْفِ مُطرِد
 ١٤- وَأَجْعَلْ كَلْفُظْ كُلُّ عُرْفِ مُطرِد
 ١٤- وَشَرْطِ عَقْدٍ كَوْنُه مِنْ مَالكِ
 ١٤- وَكُلُّ ذِي وِلَايَةٍ كَالْمَالِكِ
 ٢٦- وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُغْتَبَر
 ٢٥- وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُغْتَبَر
 ٢٥- وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُغْتَبَر
 ٢٠- وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُغْتَبَر
 ٢٠- وَكُلُّ مَنْ رِضَاهُ غَيْرُ مُغْتَبَر

- 08 -

- 79 وَكُلُّ دَعَوَىٰ لِفَسَادِ الْعَقْدِ
- 79 وَكُلُّ مَا يُنْكِرُهُ الْحِسُ امنَعَا
- 79 وَكُلُّ مَا يُنْكِرُهُ الْحِسُ امنَعَا
- 70 وَكُلُّ مَا يُنْكِرُهُ الْحِسُ امنَعَا
- 70 بَيْنَةَ أَلزمْ لِكُلُّ مُدَّعِي
وَمُنْكِرًا الْزِمْ يَمِينَا تُطِع
- 70 كُلُّ أَمِينِ يدّعي الرَّدَّ قُبِلُ
مَا لَمْ يَكُن فِيمَا لَه حظ حَصَل
- 70 وَأُطْلِقِ الْقَبُولُ فِي دَعْوَىٰ التَّلَفُ
- 70 وَأُطْلِقِ الْقَبُولُ فِي دَعْوَىٰ التَّلَفُ
- 70 وَكُلُّ مَنْ يُقبَلُ قَولُهُ حَلَفُ
- 74 وَلُمُ الْمَانَ لِلَّذِي قَدْ أَمَنَكُ
- 74 وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلَكُ

٥٧- وَجَائِزٌ أَخْذُكَ مَالاً اسْتُحِقْ
 شرْعًا وَلَوْ سِرًا كَضَيْفٍ فَهُوَ حَقَ
 ٧٦- قَذْ يَثْبُتُ الشَّيْءُ لِغَيْرِهِ تَبَغُ
 وَإِنْ يَكُنْ لَو اسْتَقَلَ لَامْتَنَغُ
 ٥٧- كَحَامِلِ إِن بِيعَ حَمْلها امْتَنَغُ
 ٥٤- وَكُلُ شَرْطٍ مُفْسِدِ لِلْعَقْدِ
 ٥٤- مِثْلُ نِكَاحٍ قَاصِدِ التَّخلِيلِ
 وَمَنْ نَوَىٰ الطَّلَاقَ لِلرَّحِيلِ
 ٥٨- لكنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَضْدَ صَاحِبِه
 قائِمَةُدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبِه
 قائِمَةُدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبِه

- 07 -

٨١- لَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الَّذِي أَسَرَ

 أَجْرِي الْعَقْدَ عَلَىٰ مَا قَدْ ظَهَر
 ٨٢- وَالشَّرْطُ وَالصُّلْحُ إِذَا مَا حللا
 ٨٨- وَالشَّرْطُ وَالصُّلْحُ إِذَا مَا حللا
 ٨٨- وَكُلُّ مَشْعُولِ فَلَيْس يُشْغَلُ
 ٨٨- وَكُلُّ مَشْعُولِ فَلَيْس يُشْغَلُ
 ٨٨- كَمُبْدَلِ فِي حُخْمِهِ الْجَعَلْ بَدَلَا
 ٥٨- كُلُّ اسْتِدَامَة فَأْقُولُ مِنْ بَدَا
 ٥٨- كُلُّ اسْتِدَامَة فَأْقُولُ مِنْ بَدَا
 مَخْمِمِ ذَا قَدْ بَدَا

 ٨٥- كُلُّ اسْتِدَامَة فَأْقُولُ مِنْ بَدَا
 مَخْمِمِ ذَا قَدْ بَدَا
 مَخْمِمِ ذَا قَدْ بَدَا
 مَعْلُومٍ وُجُودًا أَنْ يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا قَدْ عُلِم
 فَالأَصْلُ أَنْ يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا قَدْ عُلِم

- 04 -

٨٧- وَالنَّفْيُ لِلْوُجُودِ ثُمَّ الصِّحَهِ
ثُمَّ الْكَمَالِ فازعَينَ الرُّثْبَهُ
 ٨٨- وَالأَصْلُ فِي الْقَيْدِ اخْتِرَازٌ وَيَقِلْ
 ٨٨- وَالأَصْلُ فِي الْقَيْدِ اخْتِرَازٌ وَيَقِلْ
 ٨٩- وَإِنْ تَعَدِّرُ الْيَقِينُ فَارْجِعَا لِغَيْلِ جُهِلَ الطَّنُ تَكُن مُثَيِعَا لِغَالِبِ الطَّنُ تَكُن مُثَبِعَا لِغَالِبِ الطَّنُ تَكُن مُثَبِعَا مِن غَيْرٍ مَيْزٍ قرعَةً توضِحُهُ مِن عَيْرٍ مَيْزٍ قرعَةً توضِحُهُ مِن عَيْرٍ مَيْزٍ قرعَةً توضِحُهُ وَكُلُ مَن تَعَجَّلَ الشَّيْءَ عَلَىٰ وَخِهِ مُحَرَّم فَمنعُهُ جَلا الشَّيْءَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَتُ وَخِهِ مُحَرَّم فَمنعُهُ جَلا الشَّيْءَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَتُ وَخِهِ مُحَرَّم فَمنعُهُ جَلا الشَّيْءَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَتْ وَخِهِ مُحَرَّم فَمنعُهُ جَلا الشَّيْءَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَتْ وَخِهِ مُحَرَّم فَمَنْ مَن ثَبَتَتْ وَخِهِ مُحَرَّم فَمَنْ مَنْ ثَبَتَتْ وَحَاعِفِ الْغُرْمَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَتْ وَعَلَيْهِ فُمْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فُمْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فُمْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فُمْ سَقَطَتْ الْمُعْرَادِهُ فَيْ الْمُعْرَادِهُ فَيْ الْمُورِةِ قَلْنَهُ فَلَا مَن ثَبَتَتُ مُ الْعَيْمَ وَالْبَعْ مَعَلَىٰ مَن ثَبَتَ الْمُلْوِقِ الْقَيْمِ وَالْمَادِ وَمَاعِفِ الْغُرْمَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَ الْمَالَةِ فَيْ الْعَلَىٰ مَن ثَبَتَالَ السَّيْءَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ فَلَا مَن ثَبَتَ الْمُعْمَ عَلَىٰ مَن ثَبَتَ الْمَالَا السَّيْءَ عَلَيْهِ فَلَا مَن شَعْطَتْ الْمُعْمَ عَلَيْهِ فُمْ مَا سَقَطَتْ الْمُعْمَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ الْمُعْمَ عَلَيْهِ الْمُعْمَ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ مَنْ الْمَنْ الْسَعْمَ الْمُعْمَ عَلَيْهِ الْمَا الْمُعْمَانِهِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ مِنْ الْمُعْمَانِ الْمَا عَلَىٰ الْمَنْ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ مِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعْمَانِ مَا الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ مِنْ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ مِنْ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِهُ ال

- or -

٩٣- لِمَانِع كَسَارِقِ مِنْ غَيْرِ مَا مُخْرِز وَمَنْ لِضَالٌ كَتَمَا ٩٤- وَكُلُّ مَا أَبِينَ مِنْ حَيْ جُعِلْ ٩٤- وَكُلُّ مَا أَبِينَ مِنْ حَيْ جُعِلْ ٩٤- وَكَانَ تَأْتِي للدَّوَامِ غَالِبًا ٩٥- وَكَانَ تَأْتِي للدَّوَامِ غَالِبًا ٩٥- وَكَانَ تَأْتِي للدَّوَامِ غَالِبًا ٩٦- وَلِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ وَلَيْسَ ذَا بِللَازِم مُصَاحبًا ٩٦- وَإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ وَالشَّرْطُ وَالْمَوْصُولُ ذَا لَهُ انْحَتَم ٩٧- مُنكِّرٌ إِن بَعْدَ إِنْبَاتٍ يَرِد وَلَمُ مُطَلَقٌ ولِلْعُمُومِ إِنْ يَرِد هَمُ اسْتِفْهَامٍ فَيْ اسْتِفْهَامٍ مِنْ بَعْدِ نَفْي نَهْيِ اسْتِفْهَامٍ مِنْ بَعْدِ نَفْي نَهْيِ اسْتِفْهَامٍ مِنْ بَعْدِ نَفْي نَهْيِ الْإِثْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مِنْ بَعْدِ قَلْي الْإِثْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مَنْ بَعْدِ قَلْي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مِنْ بَعْدِ قَلْي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مِنْ بَعْدِ قَلْي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مَنْ مَعْدِ قَلْي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ لَكُونَ لَهُ فَي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ مَنْ مَنْ فِي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ لَيْ فَالْمُونُ وَفِي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ لَعْلَا لَيْنَ مِنْ الْمُؤْفِي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِيْلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ وَفِي الْإِنْبَاتِ لِلْإِنْعَامِ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِيْفَاتِ لِلْوَلُولُ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَامُؤُمُومُ وَالْمُؤْمِ وَلِيْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَالْهُ الْمُؤْمِ وَلَامُونُ مِنْ الْعُلَالِ الْمُؤْمِ وَلَامُ مُنْ مِلْ الْمُؤْمِ وَلِلْمُؤْمِ وَلَامِ وَلَامُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَلَامِ وَلَامُومُ وَلِي الْمِؤْمِ وَلَامُ مُنْ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَامِ وَلِلْمُ الْمُؤْمِ وَلِلْمُ الْمَاتِ لِلْعُلِي الْمُؤْمِ وَلَامُ وَلِلْمُ الْمِلْمِ وَالْمِلِي الْمُؤْمِ وَلِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَامُ الْمَاتِ الْمُؤْمِ وَلَامُ الْمُؤْمِ وَلِلْمُ الْمَاتِ الْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

99- وَاغْتَبِرِ الْعُمُومَ فِي نَصَ أَثِرَ أَمَّا خُصُوصُ سَبَبِ فَمَا اغْتَبِزَ أَمَّا خُصُوصُ سَبَبِ فَمَا اغْتَبِزَ 100- مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِوَضْفِ يُوضُفِ يُفْقِيدُ عِلْةً فَخُذْ بِالْوَصْفِ يُفُوصُ وَرَدَا كَمْ عَلْقَ بِمَا قَدْ قُيْدًا كَمَّ عَلْمُ التَّخْصِيصُ وَرَدَا كَمَّ التَّخْصِيصُ وَرَدَا كَمَ لَكُ التَّخْصِيصُ وَرَدَا كَمَّ التَّخْصِيصُ وَرَدَا كَمَّ التَّخْصِيصُ وَرَدَا البَعْضِ مِنَ الْعُمُومِ فَالْعُمُومَ أَمْضِي الْعُمُومِ فَالْعُمُومَ أَمْضِي الْعُمُومِ فَالْعُمُومَ أَمْضِي

- 3• -





الوصايا (المنطقة المنطقة المن

أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره الشيخ

الشيخ ربيع المدخلى

